الثمن الثاني من الحزب السابع و الأربعون

إِللَّهُ يَنُوَفَّى أَلَا نَفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِهِ لَمَ تَحَنُّ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ قَضِي عَلَيْهَا الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْاخْرِيَ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَنْفَكُّرُونَ ١ أَمِ إِتَّخَذُوا مِن دُونِ إِللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلَ اَوَ لَوْ كَانُوا ۚ لَا يَمُلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعُتِلُونَ ١٠٠٠ قُل يِّبِهِ إِلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ السَّكَ مَلَوَاتِ وَالْارْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ا وَإِذَا ذُكِرَ أَلْنَهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلْذِينَ مِن دُونِهِ عَإِذَا هُمْ يَسَلَتَبُشُرُونٌ ۞ قُل إِللَّهُ مَ فَاطِرَ أَلسَّمَا وَالْأَرْضِ عَلْمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَا نُواْ فِيهِ بَحَنْتَلِفُونَ ۞ وَلَوَانَّ لِلذِبنَ ظَلَوُا مَا فِي إَلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَافْتَدَ وَا بِهِ مِن سُوَّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَبَدَا لَهُ مُ مِنَ أَنتَهِ مَا لَمَّ يَكُونُواْ يَجْتَسِبُونٌ ۞ وَبَدَا لَمُكُمِّ سَيِّءًا تُ مَا كُنتُ بُوّا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ انُواْ بِهِ عَ يَسَنَهُ زِءُ وَنَّ ۞ فَإِذَا مَسَّى أَلِا نَسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّتَّا قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِنْنَةً ۗ وَلَاكِنَّ أَكُنَرَهُ مَ لَا يَعَلَمُونَ ١٠ قَدَ قَالَمَا أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَمَا أَغُبِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَا بَهُمْ سَيِّيًا تُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْمِنُ هَوْ لُآءِ سَيْصِيبُهُ مُرسَتِ عَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم عِمُجِيزِبِنَّ ۞ أَوَ لَرِّ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ يَكُبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوَمٍ يُومِنُونٌ ٥ قُلَ يَغِبَادِيَ أَلَذِينَ أَسُرَفُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنْنَطُواْ مِن تَرْحُمَا فِي اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ يَغُ فِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ و هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِبُّمُ ۞